### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرييع الأول ١٤٣٩هـ الخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنّ الحُمْدَ لِلّهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيُّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وأشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونَيَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا اللّذِي آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخُدِيثِ كِتَابُ الله ، وَحُيْرَ الْهُدْي هَدْيُ عُحُمّةٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ، وكُلُّ ضَلالةٍ فِي النّارِ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فَمِنْ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَجَزِيلِ فَضْلِهِ ، وَمَمَامِ كَرَمِهِ ، يَبْتَلِي عِبَادَهُ ، لِتَسْتَيْقَظَ نَفُوسٌ غَافِلَةٌ ، وَتَلِينَ قُلُوبٌ قَاسِيَةٌ ، وَتَدْمَعَ عُيُونٌ جَاْمِدَةٌ ، قَالَ تَعَالَى (( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرييع الأول ١٤٣٩هـ

الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )) أَيْ لَعَلَّهُمْ يَسْتَيْقِظُونَ مِنْ غَفْلَتِهِمْ ، ويُرَاْجِعُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَيَقُولُ (( وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَكُلُ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ )) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (( تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ )) عَذَابٌ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزُلُ عَلَيْهِمْ ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، يُذَكِّرُ عِبَادَهُ ، لِيَتَّعِظُوا مِنْ رُعِظ بِغَيْرهِ . بِعَيْرهِمْ ، وَالْسَّعِيدُ مَنْ وُعِظ بِغَيْرهِ .

عِبَادَ اللهِ : مِنْ خِلالِ سَبْرِ تَأْرِيخِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبِ نَجِدُ أَنَّ كُلَّ مَنْ عُرِفُوْا بِالْتَّمَرُّدِ وَالْعِنَادِ لِلْحَقِّ ، وَبِالْإِصْرَارِ عَلَى الْبَاطِلِ ، قَدْ أَصَابَتْهُمُ الْقَوَاْرِعُ ، وَالْمِحَنُ أَوْ حَلَّتْ قَرِيباً مِنْهُمْ كَبَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَّعِظُونَ وَلَا وَلْمَحِنُ أَوْ حَلَّتْ قَرِيباً مِنْهُمْ كَبَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَّعِظُونَ وَلَا يَعْتَبِرُونَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (( وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ، سِنِيِّ الجُوْعِ مِنَ اللهَّمَرَاتِ ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ )) اِبْتَلَاهُمُ اللهُ بِالْسِنِينَ ، سِنِيِّ الجُوْعِ بِسَبَبِ قِلَّةِ الْزَرْعِ ، يَقُولُ رَجَاءُ اِبْنُ حَيْوَةَ : كَانْتِ الْنَجْلَةُ لَا تَحْمِلُ إِلَّا بِسَبَبِ قِلَّةِ الْزَرْعِ ، يَقُولُ رَجَاءُ اِبْنُ حَيْوَةَ : كَانْتِ الْنَجْلَةُ لَا تَحْمِلُ إِلَّا فِي مَنْ هَذَا الْإِبْتِلَاءِ ؛ (( لَعَلَّهُمْ لَللهُ بِالْسِنِينَ ) فَهَلْ تَذَكَّرُونَ )) وَاللهِ ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلا إِنِّكَ طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلا إِنِّكَ طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )) أَيْ لَمَّا جَاءَهُمُ الْخُصْبُ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرييع الأول ١٤٣٩هـ

وَالْرِّزْقُ ، (( قَالُوا لَنَا هَذِهِ )) يَعْنِيْ هَذَا بِمَا نَسْتَحِقُّهُ ، (( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ )) يَأْتِيْهِمُ اَلْمَطَرُ : (( يَطَّيَّرُوا بِسَيِّئَةٌ )) يَأْتِيْهِمُ اَلْمَطَرُ : (( يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ، فِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ، فَيَحْعَلُوْنَ مُوسَى سَبَباً بِمَا أَصَابَهُمْ مِنْ قَحْطٍ وَجَدْبٍ .

(( وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا كِمَا فَمَا خَنُ لَكَ مِمُؤْمِنِينَ )) قَالَ تَعَالَى : (( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ )) أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ، يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطُّوفَانُ ؛ كَثْرَةُ الْأَمْطَارِ الْمُعْرِقَةِ ، وَالْحَرَادُ : وَهُوَ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَيَشْتَرُونَهُ الْمُعْرِقَةِ ، وَالْحَرَادُ : وَهُوَ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَيَشْتَرُونَهُ بِأَمْوَالِهِمْ ، عَذَّبَ اللَّهُ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلُ ، أَرْسَلَهُ عَلَيْهِمْ ؛ يَقُولُ لَجُحَاهِدٌ : كَانَتْ تَأْكُلُ مَسَامِيرَ أَبْوَاكِمِمْ وَتَذَعُ الْحُشَبَ . وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِغُ ، الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ مَسَامِيرَ أَبْوَاكِمِمْ وَتَذَعُ الْحُشَبَ . وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِغُ ، الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ مَسَامِيرَ أَبْوَاكِمِمْ وَتَذَعُ الْحُشَبَ . وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِغُ ، الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ مَسَامِيرَ أَبْوَاكِمِمْ وَتَذَعُ الْحُشَبَ . وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِغُ ، الَّتِي كَانَتُ عَيْشَهُمْ ، وَكَدَّرَتْ صَفْوَهُمْ ، ثُمَّ الدَّمُ ، صَارَتْ مِيَاهُهُمْ دَمًا ، لَا يَسْتَقُونَ مِنْ بِغُرٍ وَلَا نَهْرٍ ، وَلَا يَغْتَوْفُونَ مِنْ إِنَاءٍ إِلَّا عَادَ دَمًا . وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ . وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : (( آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ ، فَاسْتَكُمْبُوا وَكَانُوا قَوْما بِاللَّهِ . وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : (( آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ ، فَاسْتَكْمُبُوا وَكَانُوا قَوْما بِاللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْتَصْيِقِ ، وَكَمَا فَقُ الْمَعَاصِي وَالْآلَةُ مِ الْمَعَاصِي وَالْآلَهُ مِ الْسَكَمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْتَصْمِينَ ))فَونَ الْمَعَاصِي وَالْآلَّهُمْ ، ابْتَلاهُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْتَصْمِينَ الْمَعَاصِي وَالْآلَهُ مِنَ الْمَعُونَ فَيَتُولُونَ فَيَتُولُونَ فَيَتُولُونَ ، يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ مِنْ الْقَلْمَ مِنَ الْتَصْمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَمِنَ الْتَصْمُ اللَّهُ مِنَ الْقُولُ الْكَالِمُ اللَّهُ الْمَعَاصِي وَالْقَامِ الْقَلْقُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُؤَلِقُ الْمَعَاصِي وَالْقُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمَعَاصِي الْمُعَاصِي ا

#### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيرييع الأول ١٤٣٩هـ

(( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّءُ وَلَ الْعَيْشِ ، يَتَضَرَّعُونَ )) أَحَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ : يَعْنِي بِالْفَقْرِ وَالْضَّبِقِ فِي الْعَيْشِ ، يَعْجِزُ أَحَدُهُمْ عَنْ مَعِيْشَتِهِ وَمَعِيْشَةِ أَطْفَالِهِ ، وَالْصَّرَّعُونَ )) ، فُرْصَةٌ لَمُمْ ، وَالْأَسْقَامَ وَالْأَلَامَ ، قَالَ تَعَالَى : (( لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ )) ، فُرْصَةٌ لَمُمْ ، وَالْأَسْقَامَ وَالْآلامَ ، قَالَ تَعَالَى ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعُواْ عَنْ غَيِّهِمْ ، وَيَتُوبُوا فَرْصَةٌ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعُواْ عَنْ غَيِّهِمْ ، وَيَتُوبُوا عَنْ غَيِّهِمْ ، وَيَتَحَ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ عَلَى عَلَيْهِمْ ، النَّلَاهُمْ بِالنِّعَمِ ، وَفَتَحَ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُمْ ، ثُمَّ أَخْذَهُمْ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُمْ ، ثُمَّ أَخْذَهُمْ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُمْ ، ثُمَّ أَخْذَهُمْ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُمْ ، ثُمَّ أَخْذَهُمْ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُمْ ، ثُمَّ أَخْذَهُمْ عَلَى غِرَّو ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ، اسْتِدْرَاجًا لَمُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ )) اللَّذِيْقِ بَوْ اللَّهُ يَعْطِي وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْثِ السَّيْ اللهُ يُعْطَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْ الْمُوا مَا وَقَالَ صَلَّى اللهُ يَعْ الْمُعْلَى : (( فَلَمَّا نَسُوا مَا اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ مُعْرَابُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ مُعْرَالِهُ مَا عَلَى عَلَى اللهِ لَهُ ، كَما قَالَ تَعَالَى : (( فَلَمَّا نَسُوا مَا الْحَدْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ))

فَحَرِيُّ بِالْمُسْلِمِ ، أَنْ يُرَاجِعَ نَفْسَهُ ، وَيَتَأَمَّلَ فِيمَا يَقَعُ حَوْلَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً ، وَكَمَا أَسْلَفْتُ : السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالْشَّقِيُّ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرسع الأول ١٤٣٩هـ

مَنْ كَانَ مَوْعِظَةً لِغَيْرِهِ . اَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَعَمَلًا خَالِصًا ، وَعَمَلًا خَالِصًا ، وَسَلَامَةً دَائِمَةً ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ.

#### الْخُطْنَةُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَىْ إِحْسَانِهِ ، وَالْشُكْرُ لَهُ عَلَىْ تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْماً لِشَأْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْماً لِشَأْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الله الله عَلِيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً ، أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحُولُ وَمَلَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحُولُ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَ "

فَحَرِيُّ بِنَا اِمْتِثَالَ هَذَا الدُّعَاءِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللهِ مِنْ زَوَالِ النَّعْمِ أَوْ تَحَوُّلِهَا أَوْ تَبَدُّلِهَا، وَمِنْ تَحَوُّلِ العَافِيَةِ إِلَى المرضِ المَتَعَلِّقِ بِالدَيْنِ أَوِّ بِالبَدَنِ، وَالإَسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنْ بَغْتَةِ السَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ، وَالأَحْذِ بِالعُقُوبَةِ عَلَى غَفْلَةٍ، فَالإَسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنْ بَغْتَةِ السَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ، وَالأَحْذِ بِالعُقُوبَةِ عَلَى غَفْلَةٍ، فَالإَسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ - وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَاْلَىٰ : (( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ : (( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ ، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، أَوْ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرييع الأول ١٤٣٩هـ

يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ )) اسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَنِّبنا الْفِئَنَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ، وَأَنْ يَحْفَظُ لَنا دِينَنَا وَبِلَادَنَا وَأَمْنَنا وَوِحْدَةً صَفِّنَا إِنَّهُ سَمِيعٌ بَجِيبٌ ، هَذَا وَصَلُّوا عَلَى الْبَشِيرِ الْنَّذِيرِ ، وَالْسِّرَاجِ الْمُنِيرِ ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ هَذَا وَصَلُّوا عَلَى الْبَشِيرِ الْنَّذِيرِ ، وَالْسِّرَاجِ الْمُنِيرِ ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَسَلَّمَ ، : (( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، : (( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، : (( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) وَوَاهُ مُسْلِم .